#### 00+00+00+00+00+00\*\*

وتلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتيال أن تفكر قلة منهم في الإيهان ، لذلك لم يشملهم كلهم بالحكم ، ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك يقول الحق لوسوله : و فلا تأس على القوم الكافرين ، أي لا تحزن عليهم يا رسول الله . فعلى الرغم من عداوة وشراسة من صادموا دعوته صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم كل تلك المحاولات ، كان لا يكف عن الدعاء لهم : و اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون (10) . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله به (10) وفد تم ذلك بالفعل .

وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى بقول كل منهم للآخر : أنا سؤين لأن عمرًا أقلت هنى ولم أقتله . فيقول الأخر : وأنا حزين لأن عكرمة أفلت منى . ويقول الثالث : وأنا لا أحرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يمكن الحق الصحابة الأوائل من هؤلاء المقاتلين الأشاوس لأنه يدخوهم للإسلام ، فكان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للإسلام ليحملوا السيف للإسلام مدافعين وناشرين للمعوته . وها هوذا عكرمة بن أبي جهل يتلقى الطعنة الأخرة في حياته فيضع رأسه على فخذ خائد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن فقد أراد الله من عدم تمكين المسلمين منهم في أوائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام بقدوانهم الفتائية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوَعَبِلَ صَلِلَحَافَلَاخَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَعْرَنُونَ ﴿ فَالْمَالِمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتغين، والسيوطي في الدر المنثور.

<sup>( 1 )</sup> دواه البخاري في بله الخلق، ومسلم في الجهاد .

هم \_ إذن \_ أربعة الوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآية وردت في صورتها العامة ثلاث مرات ، مرة في سورة الهفرة ، ومرة هنا في سورة المائدة ، ومرة في صورة الحجج .

ففي سورة البقرة يقول الحق :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَالْمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْمُصَدَرَىٰ وَالصَّدِيهِينَ مَنْ وَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَرْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَدْلِكًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخَزَنُونَ ﴿ ﴾ صَدْلِكًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخَزَنُونَ ﴾ ﴾

( سورة البقرة)

ولتلحظ أن كلمة و الصابئين ، في هذه الآية متصوبة .

وفي سورة المائدة نجد قول الحق :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ وَالمَّنُواْ وَاللَّهِ مِنَ هَادُواْ وَالصَّنْبِعُونَ وَالنَّصَـٰرَىٰ مَنْ وَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمِ الآخِرِمُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

( سورة المائدة )

ولنلحظ أن كلمة والصابئون، هنا مرفوعة ومقدمة على كلمة والنصاري، .

وفى آية سورة الحج يقول الحن :

﴿ إِنَّ الْمَدِنَ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ هَادُواْ وَالصَّنبِينِ وَالنَّصَدَرَى وَالْمَجُوسُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ مَلَى وَالنَّصَدَرَى وَالْمَجُوسُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ مَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدُ ﴿ ﴾ اللَّهُ مَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدُ ﴿ ﴾

و صوره المجمع المنا المجمع المنا المجمع المنا المجمع المنا المجمع المحمود المجمع المحمود المح

وأما اختلاف الإخبار، فهو سبحانه لخبرنا في سورة البقرة فيقول:

#### 00+00+00+00+00+001110

﴿ مَنْ ١٤ اَمَنَ إِلَيْهِ وَالْمَيْرِ مِ ٱلْآنِيرِ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندُ رَبِهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة البقرة)

والخبر في سورة المائلة هو :

﴿ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَيْرِمِ ٱلْآنِيرِ وَتَحَمِّلُ صَلَّالِمُا قَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَوَّلُونَ ﴾ ( هن الآية 19 سورة المنتقة )

والحبر في سورة الحج هو:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغْمِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِينَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَيْ و شَهِدً ﴾

(من الأية ١٧ سورة الحج)

والآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد ، ولكن الأساليب غنائة وكذلك الغايات فيها غنافة .

وتلحظ هنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هو الإيمان اللفظى أى بالفم وليس بالقلب ، والتصفون بذلك هم المنافقون واللين هادرا ، هم أتباع موسى ، والنصارى هم أتباع عيسى ، والعمابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا أتباعاً لنوح ثم صيأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب ، أو هم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبدة النار . إذن فالحق يريد أن بجرى تصفية إيمانية في الكون ، فمن يبادر ويدخل في هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل جى الإسلام ، ذلك أنهم أضلوا أناساً أو حكموا بالظلم .

والحق في سورة البقرة يقول: ( فلهم أجرهم عند ربهم ) أي أنه مسبحانه عفر لهم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذي لم يجيطوه ويذهبوه بعمل السيئات والأثام . هذا ما يتعلق بالأيتين . . آية سورة البقرة ، وآية سررة المائدة ، ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله : ( فلهم أجرهم عند ربهم ) ولعل ذلك راجع إلى الاكتفاء بذكرها في سورة البقرة ، وذلك له نظير في القرآن الكريم . . كحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك .

#### 通过多

#### OfTHYOO+OO+OO+OO+O

أما آية سورة الحج فهى التي يأتي فيها الحكم : 9 إن الله بفصل بينهم يوم القيامة ، كانهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح ، فتكون هذه هي التصفية العقدية في الكون .

وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصغى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون: وإن الذين آمنوا ، وهو ابتداء الخبر ، وتكون فيه و اللمين آمنوا ، في على نصب لأنه اسم وإن ، كما يقول النحاة ، وهو سبحانه قال هنا: وو الصابئون ، وهي معطوفة على منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن الإعراب يقتضى أن تكون الكلمة منصوبة فتكون و الصابئين ، لماذا إذن عدل الحق عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزلها بكسر الإعراب مع أنه في آية أخرى قال : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئين) .

لقد جاءت هنا في مكانها ودون كسر للإعراب ، وهي قد جاءت مرة قبل كلمة و النصارى ، وجاءت مرة قبل كلمة و النصارى ، وجاءت مرة أخرى بعد كلمة و النصارى ، وهنا لا بد أن تتعرف على زمنية الصابئين ، فقد كانوا قوماً متقدمين قبل هي و النصرانية ، فإن أردنا أن نعرف زمانهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى ، وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإننا نفروها في موضع آخر في القرآن وتجدهم يأتون بعد و النصارى ، إذن فعندما أرخ الحق لزمانهم جاء بهم متقدمين ، وعندما أرخ لكمهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم عن النصارى ؛ لانهم أقل عدداً فهم لا يمثلون جهوة كثيرة كالنصارى .

وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرقوعة ، لنعرف ونلتفت إليهم ، وكسر الإعراب كان لمقتضى لفت الانتباء ، وكان الصابحة قوماً يعبدون الكواكب والملائكة ، وهذا قون من الضلال .

إذن فهناك اليهود الذي عرفوا أن هناك إلها ، وجاء موسى عليه السلام مبلغاً عنه ، وهناك النصارى الذين عرفوا أن هناك إلها ، وجاء عيسى ابن مريم - عليه السلام - مبلغاً عنه ، وهناك المنافقون الذي أعلنوا الإيمان بالسنتهم ولكن لم يلمس الإيمان قلويهم .

#### AC+CC+CC+CC+CC+CYTIMC

وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم قوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود إله خالق غيب ، ويجدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وصملوا صالحاً . فالإيجان بالله شرط أساسى لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى احتراسا وتوقيا من مظنة أنه لا يعفو عنهم إن آمنوا وعملوا العمل الصالح .

وتلحظ أنها جاءت أيضاً في معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعبدون أغياراً من دون الله ؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن النوحيد .

إنه سبحانه وتعالى بتيح لكل إنسان أن يدخل سظيرة الإيمان ويقيم تصفية عقدية بدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة لهم بالشرك . فلو آمن المنافقون واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والمثوبة من الله ولا خرف عليهم من عذاب الأخرة ولا يجزئون على ما فاعهم من الدنيا ، وجاء العمل المصالح بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب والعباذ بالله ولا فائدة فيه ، وسبحانه يريد أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل والعباذ بالله فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لهم الأجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بجزئون .

أما الذين يصرون على موقفهم الكفرى ، فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأنه على كل شى، شهيد . وكلمة و يفصل ، تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى يبين صاحب الحق من غيره . ونعوف أن الذى بحكم إنما يحكم ببينة . والبينة هي الإقرار ، والإقرار - بلغة القانون - سيد الأدلة . أو الحكم بشهود ، أو الحكم باليمين ، وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . باليمين ، وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . وعندما بكون الذى يحكم هو الذى شهد ، فهو العادل . لذلك قال الحق : و إن الله على كل شيء شهيد » .

ويفول الحق بعد ذلك :

﴿ لَقَدُ الْحَدُّنَ امِيثُنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ وَأَرْسَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والميثاق هو المهد المؤكد الموثق ، الذي يقتضي الوقاء الشديد . ولا تُوثق العهرد إلا مظنة المخالفة . والمواثيق في الإيمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا جيماً في ظهور الآباء .

﴿ رَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمٌ مِن ظُهُورِ هِمْ ذُرِّ يَتَهُمْ وَأَشْهَدُ دُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا ﴾

(من الآية ١٧٢ سنورة الأعراف)

(صورة ال عمران)

أو الميثاق الحاص الذي أخذ على كل أمة . وفي كل جزئية من جزئيات الدين يؤخذ ميثاق ، فنحن في الإسلام مأخوذ علينا الكثير من المواثيق . وكذلك رأينا النبي وقد أخذ لنفسه الميثاق في العقبة ، رأى الرسول أن ما يربطه بالأوس والحزرج الكثير ، كما يربطه بكل قوم يجنون إلى الوحدة نحت راية إيمان واحد ، وكان اليهود

#### 0-171040040040040017110

يعتبرون عرب الأوس والخزرج بجود همج وخدم يعملون لهم ، وارتأوا السبادة لأنفسهم . وكلها اختلفوا معهم هددوهم بمجىء رسول قادم سيؤمنون به وسيقتلونهم تقتيلاً .

وكان كل من الأوس والخزرج يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأوس حالفت بنى قريظة . وحالف الخزرج بنى قبتفاع وبنى النضير . وتلفى الاثنان الوعيد من اليهود بعد ظهور النبى الفادم ، وذلك ما جعل كلاً من الأوس والخزرج يُسرع إلى التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فى موسم الحج نفر من سنة رجال ودعاهم سل الله عليه وسلم إلى الإسلام فأمنوا به صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنا تركنا قومنا ولا قوم ببنهم من العداوة والشر ما بينهم فعلى أن بجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين فسنقدم عليهم الله عليه فلا رجل أعز منك .

وجاءوا في العام الذي يل ذلك إلى موسم الحج وزادوا حتى صاروا الني عشر رجاً . وكانت المعاهدة ألا يشرك منهم أحد بالله وألا يسرق وألا يزنى وألا يقتل أولاده وألا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه ، ولا يعصى رسول الله في معروف . وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وفي العام الثالث جاء ثلاثة وسبعوذ رجلاً وامرأتان هما نسيبة بنت كعب أم عيارة ، وأصهاء بنت عمرو بن عدى ، وكانت مبايعتهم لوسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزاد من ذلك إدباك قريش ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزاد من ذلك إدباك قريش ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم :

(أبايعكم على أن تمنعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) فأخذ البراء بن معرور بيده شم قال : نعم والذي بعثل بالحق نبيا لنستعنك مما غنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء إلحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) وتكلم أبو الهيئم بن التبهان فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها . يعني اليهود . فهل عسبت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « بل الدم الدم والحدم الحدم ، أنا منكم وأنتم مني احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ، وبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه . وهذا أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ، وبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه .

#### 911-100+00+00+00+00+00+0

ئون من العهود والمواثبتي . وحين يخبرنا الحق هنا أنه أخذ من بني إسرائيل الميثاق ، فمعنى ذلك أن هناك عهداً موثقاً مؤكداً :

﴿ لَقَدُ أَخَذَنَا مِنِكُنَّ بَنِيَ إِشْرَاءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِ بِقُنَا كُذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ ﴾

وسيرة المائلة إ

وقد أخذ الحق الميثاق وأرسل رسلًا بالمنهج ، لكنهم كلما جاء إليهم رسول تباحثوا : هل المنهج الذي جاء به على هواهم أو لا ؟ . فإن لم يكن المنهج على هواهم قتلوا الرسول أو كذبوه على الرغم من أن الميثاق عهد مؤكد بانباع الرسول إن جاء بمعجزة ومنهج بالاغاً عن الله وتنفيذاً له في حركة الحياة .

لكن بنى إسرائيل كانوا يتمردون على مناهج الرسل لانها لا تأت بما تهواه أنفسهم وأول التمود التكذيب . وهو أول خطوة في طريق الإخلال بالميثاني .. ولم يكتفوا بالتكذيب ، إنما حلولوا حصار الرسول حتى لا يصل المنهج إلى آذان تهتدى به ، ولفلك لا يكتفون بالتكذيب بل قد يقتلون الرسول لأنه جاء بما لا نهوى أنفسهم .

ما هو الهوى أولاً ؟. هو من مادة 1 الهاء والواو والألف المقصورة التى ترسم ياء 1 ونجدها منطوقة مرة هوى ومرة هواء . ومرة الاهوى 1 بضم ألهاء وكسر الواو وتشديد الياء ، وكلها تدل على التغلفل والاتحياز . والهوكي هو لخف الشيء في النفس والميل إليه . فالشيء تستلطفه في نفسك فتنزع إليه نزوعاً وقد يكون غير مستحب أو غير مفبول ولامشروع .

وهل كل الهوى كذلك ؟. لا ، لأن هناك هوى الإيمان الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا، تبعأ لما جلت به يا(١).

إذن فمن الممكن أن يتجه الهوى إلى الخير . وهو الهوى الذى يحمل النفس على أن يسير الإنسان تبعاً للحق . أما الهواء فهو الذي يتنفسه الإنسان ويستخلص منه الإنسان المرع السنة ، والتبيزي في شكاة اللسابح والمتى الهدى في كان العال .

إنه الإقبال الرقيق ، فنحن نعرف أننا إن أكلنا شيئاً نحيه فإننا نشعر بطعمه ، وعندما نشرب شيئاً نحيه فنحن نتلوق طعمه ، أما التنفس فهو أمر لا إرادى ، فعندما نتنفس شيئاً نحيه يكون إحساساً لطيفاً .

وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط ، وهو الهُوِى من هُوى يهوى ـ بالكسر للواو ـ ولذلك يقال : هُوِى الدلو ، أى نزول الدلو إلى المياه التي في البشر . فأى نوع من الهوى تقصده الآية ؟

يقول الحق : وكليا جاءهم رسول بما لا بهوى أنفسهم فريقاً كلبوا وفريقاً يقتلون ، إذن فالهرى الذي يُتَحَدِّث عنه هنا هو هوى النفس المجردة عن المنهج ، وهو اللذي يتحكم في حركة هذه النفس ويقودها إلى غير طاعة الله . وهل ترك الحق النفس الإنسانية دون عاصم لها \* لا ؛ لأنه أنزل الرسل تحمل منهجاً ملخصه و افعل ، وهلا تفعل ، . وهكذا يمكن أن يصير المنهج قياً على خواطر النفس .

لكن مادام الحق قد أراد أن يكون المنهج قيماً على خواطر النفس، فلهاذا أرجد النفس ؟ . لقد أوجد سبحانه النفس لأن وجودها ينبنى عليه أن يبوى إنسان الحق والحلال لاستبقاء النوع وتجويد العمل لحلال الرزق . إذن فالغريزة تكون موجودة وقد خلفها الله لهمة ، ولكنه يعصمها بالمنهج من الخروج عن مهمتها .

ويقول قائل: هادام الله قد خلق غريزة الجنس . غليادًا لا نتركها تتعبر عن نفسها ؟ ونقول له : اثن أله واعلم أن الغريزة الجنسية إنما جاءت لبقاء النوع ، واستخدامها فيها يغضب الله فناء للنوع وانحواف يعاقب عليه المنهج .

وكذلك أوجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته ولم يوجدها للقضاء على الحياة بالنهم والتخمة والشره. وكذلك خريزة حب الاستطلاع ليست موجودة للتجسس على الناس، ولكن هي لاستكشاف أسرار الكون واستنباط الجديد فيها

#### Off-+00+00+00+00+00+0

ينفع الناس. إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة ، فإن خرجت عن مهمتها ، فالشرع بتحكم ويقول: لا , إن هناك إطاراً يمكن أن تستخدم فيه الغوائز ، والشرع إنما بأن لا ليمحو ألغزائر ، ولكن ليعلي من الغرائز ليستعملها الإنسان فيها ينفع لا فيها يضر .

ويقال في المثل العربي : و آفة الرأى الهوى و فإذا ما وقف اثنان أمام القاضي وأحدهما مظلوم والآخر ظالم فالقاضي العادل هو الذي يرفع الظلم عن المظلوم حتى وإن كان له هوى مع الظالم . ولذلك تجد الحق قد عصم وسوله فقال :

﴿ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْمُوَى ١٠٠ ﴾

(من الآية ٣ سورة النجم)

والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الأداء البياني ويتساءلون : مادام الحق يصوب لمحمد فكيف إذن لا ينطق عن الهوى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم عن الله ولا عن رسول الله ، فعندما صوب الله لرسوله لم يكن الرسول قد خرج عن حكم آراده الله ، ولم يعدل حكماً لله حسب هواء الشخصى ، وإنما هو ببشريته صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى حكم ما ويراه ثم ترى السياء تعديلًا له ، فينطق محمد بالتعديل كيا أنزله الله ، ولم يخالف صلى الله عليه وسلم ربه في أى أمر ، وجاء كل تصويب لله في أنها هم يسبق فيها لله حكم ، وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد بشرى من رسول الله ، ولم يكن في ذلك أي هوى .

وحين قال الحق : (وما ينطق عن الهوى) . إنما يبلغنا أنه لم يكن عند محمد حكم من الله فخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم انباعاً لهوى ، فمعنى الهوى أن يكون هناك منهج ثم يعدل عنه ، وكل التصويبات التي صوّبها الله جاءت في أمور لم يكن فيها حكم ، ولهذا نجد تصويب الحتى لرسوله يتسم باللطف ، فيقول سبحانه : فيها حكم ، ولهذا نجد تصويب الحتى لرسوله يتسم باللطف ، فيقول سبحانه : فيها ألله عناك لِر أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى بَلَبَيْنَ لَكَ اللَّهِينَ صَدَّقُواْ وَنَعْلُمُ الْكَافِرِينَ عَنَى اللهِ اللهِ الله اللهوة) (سورة اللهوية)

وهذا العفولم يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السياء ، ولكن هو عفو سمح ؛ لأن رسول الله أخذ بالاجتهاد البشرى في الأمور التي لم يكن فيها حكم الله ، وهو قول الحق :

### 00+00+00+00+00+011·(0

### ﴿ بِنَالِيًّا النِّي لِرَ نُحْرِمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾

(من الأية ١ سورة التحريم)

وكان الرصول صلى الله عليه وسلم قد حرّم أموراً على نفسه ، ولم يجرمها على الناس ، وهنا يوضح له الحق : لا تحرم على نفسك ما أحللت لك . إذن هذا أمر لمسلحة الرصول ، وعندما جاء زيد بن حارثة ليخبر بين أن يكون مع رسول الله كمبد له، وأن يكون مع أهله، آثر زبد رسول الله ، فكافله صلى الله عليه وسلم بأن جعله في مقام الابن ، وكان التبنى معروفا عند العرب ، ونادي الناص زيدا بزيد بن عمد ، فلها أراد الله أن يبطل التبنى قال : (الدعوهم الآبائهم هو أفسط عند الله ) .

وكلمة وأنسط وتعنى أهدل ومعناها أن القسط أيضاً في دائرة العدل وصندما يقال : فلان له القسط ، أي له العدل . إذن فالفسط أولاً ترسول الله ، والاكثر فسطاً هو حكم الله ، فكأنك يا محمد قمت بالقسط عند البشر ، ولكن الله يربد لك الأنسط .

والحق يقول عن بنى إسرائيل: «كلما جاءهم رسول بما لا نهوى أنفسهم فريقاً كدبوا وقريقاً يقتلون » إذن فهم فريقان: منهم من لا يقبل على الإيمان بالمنهج لهوى فى نفسه فيكذب. ومنهم من تمثل، نفسه باللدد وشدة الخصومة على الرسول، وبخشى أن يجيا الرسول لإبلاغ قوم آخرين، فيحاول أن يقتل الوسول.

#### 914-100+00+00+00+00+00+0

والتكذيب هو أول نقطة في اللند ، ثم هناك من يترقى في اللند ويخشى أن يصل البلاغ إلى قوم أخرين فيحاول أن يقتل الرسول . والتكفيب هو إنكار لقول أو فعل . أما الفتل فهو إزالة الأصل الحياة . والذي يقتل هو الأكثر لندأ .

وتتجلى حقة القرآن حين يأق الحق بصيغة الماضى ، لفئة وصيغة المضارع لفئة اخرى : وفريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ، لأن التكذيب هو تأب من المكذب ، أما القتل فهو تأب على وجود الرسول مِن الذين يكذبون . والأبشع هو النتل ؛ لأنه إزالة لكل أثر من آثار وجود المقتول . وجاء التكذيب في صيغة الماضى . وجاء في السألة البشعة بصيغة المضارع .

فالحدث حين يكون بشماً فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن . وهذا ما يجعل المجتمع يثور عندما تحدث جريمة بشعة ، ولكن ما إن تمر عليها عشر سنوات ويصلر الحكم بفتل المجرم لا ينفعل الناس ، بل منهم من يتعاطف مع المجرم ، ولذلك يحلونا الحق أن ننسخ من الأذهان صورة قتلهم للرسل ، بل يجب أن نستحضر بشاعت دائيا فلا تعطف على الذين قتلوا الرسل ، وقد قال علياء العربية ، إن التعبير بالنمل المضارع يكون لاستحضار صورة الفعل .

وساعة يأمر الغاضى العادل بالقصاص من إنسان قتل إنساناً آخر ، فهو لا يجعل القتل حدثاً منسياً لانه ماض ، بل يستحضره فى ذهنه وكأن دمه مازال بنزف ومكان الطعنة واضحاً ؛ لأنه لا يأخذ شيئاً مستوراً بالماضى ، بل يأخذ شيئاً واقعاً فى الحال . وكان الحق يأمرنا باستحضار صورة ما حدث أمامنا . ومثال آخر لاستحضار الصورة : نجد الحق يقول لنا :

﴿ أَزَّرُ أَنَّ المَّا أَزَّلُ مِنْ السَّمَاءُ مَا ٢ ﴾

ومن الاية ٦٣ صورة الحج إ

إن أنزل الماد، لكنه يتبع ذلك :

ومن الأية ٦٣ سورة الحبح)

# **延出级**

هو سيحانه يستخدم الفعل المضارع لتظل الصورة في أذهاننا مستحضرة في الحال وفى الاستقبال . والحنى يقول : 1 فريقاً كذبرا وفريقاً يتثلون 2 وكيف يقول الحق : إنهم يقتلون الرسل ، والرسل لا تقتل ،وأنه سبحانه يريد أن يجعل لهم من العمر ما يمكنهم من تمام البلاغ عنه ، إن الأنبياء فقط هم الذين يجوز عليهم القتل ؟ ونقول : إن الأنبياء رسل ليضاً بدليل أن الحق قال :

🏚 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴾

(من الآية ٥٣ سورة المبع)

إن كليهها مرسل ، والغرق أن الرسول يصحب وينزل معه منهجه ، والنبي مرسل كتموذج هداية بمنهج قد سبق. ويقول الحق من بعد ذلك:

> المَا وَحَسِبُوا أَلَاتَ كُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَدَبُواْ فُرُ تَاكِ ٱللهُ عَلَيْهِ مَنْ مُ عَسُواْ وَصَدَوْا الصَّيْدِ مِنْهُمْ وَالْقَابُمُونِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ 📆

« وحسب » إن كانت يفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن » وإن كانت بفتح الحاء وفتح السين فبمعنى وعدى، والحسبان هو أن تظن وترجع وجود الشيء . والذين أخذ عليهم الله الميثاق وهم . بنو إسرائيل ـ ظنوا أن تكذيب الرصل وقتلهم لا يكونَ فتنة . ويعني أنهم لم يعلموا علم البقين ، وقد رجحوا ألا تكون فتنة . والأصل في الغنة ـ كيا قلنا ـ عوض اللهب على النار ليتم تنقيته من الشوائب . والفتنة حكما نعرف. هن الاختيار ، إما أن ينجح فيه الإنسان رإما ألا ينجع . فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس احتباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من الحطأ الذي وقعوا فيه عندما قالوا :

﴿ غَنْ أَبْنَتُواْ آلَهُ وَالْمُبِتُولُمْ ﴾

#### 011-100+00+00+00+00+00+0

والحنطأ الذي تمادوا فيه عندما قالوا :

﴿ لَنَ خَسْنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُعَدُّودَةً ﴾

(من الآية ٨٠ سورة البقرة)

لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شيء آخر. وكان هذا ظنا خاطئاً. إن النهج لم يأت لينجى أناساً بذواتهم مها فعلوا ، ولكن المنهج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ما عمل. ومن العجيب أنهم ظنوا الظن الخاطيء ولم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح على الرخم من أنهم أحل تفوق في العد والحساب ، فالحساب هو الذي يضمن صحة أمر أو يكذبه . ومن العجيب أن من رحة الحق بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو يقول : لك كذا وعليك كذا . لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم بغير حساب .

ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك وقال عنهم الحق : « وحسبوا ألا تكون فتنة » أى ظنوا أن خلف الأمر لا اعتبار فيه وأنهم في عاسبين عليه. ونعرف أن « أن « تنصب الفعل وقال لى مبائل : لقد صمعت قارىء القرآن في المفياع ينطقها « وحسبوا ألا تكون فننة » .

وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء في صدر الإسلام هم : « أبو عمرو » وو حزة » وه الكسائي » ، وكان لكل منهم أسلوب متميز . وعندما نعلم أن « أن » تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي يلبها لا يدل على العلم واليقين والتبين ، « فأن » بعد العلم لا تنصب ، كفوله الحق :

### ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنتُمُ مِّرُمَنِيْ وَوَاتَوُونَ يَعْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الابة ٢٠ سورة المرمل) والفية ابن مالك تقول: (وبلن انصبه وكل كذاباًن لا بعد علم). أما وأن و الني من بعد ظن فمن الممكن أن تتصب ومن الممكن أن يُرفع الفعل بعدها و فالمدى رجع وجود الفعل وأدركه إدفراكا راجعا يرفع والذى لم يكن لديه هذا الإدراك الراجع ينصب والرفع هو قراءة الكسائي وأبي عمرو وحمزة وقد بنوا الأمر على أنَّ الرجعان يقرب من اليقين ومادام قد حدث ذلك تكون و أن و هنا هي و أن و المؤكدة ولا وأن و الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها أنَّ و وحسبوا

#### DC+00+00+00+00+0

الا تكون فستنة » . وتأثمي « فستنسة » بالرفع لاتهسا اسم تكون . و « تسكون » من « كان ».

### ﴿ وَإِن كَانَ ثُو عُسْرَةً فَنظِرَةً إِلَىٰ مَيْسُرَةً . ﴾. (من الآية ٢٨٠ مورة البقرة)

و «كان ا فعل ماض ، و المو عسرة السم كنان التامة ؛ لذلك لا خبر لها ؛ لأن المقصود هو القول : وإن وجد ذو هسرة فنظرة إلى ميسرة . ولايد لنا أن نعرف ما مسعني الا نام ، وما معني الا ناقص الله الله نظر نطق به يدور حسول أمرين النين ، إما لفظ مهمل وغير مستحمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذي له معنى يصل إلى المذهن ساعة نطقه ويستقل به المفهم ، فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو الاسم ككلمة الرض ؛ و المستحمل الا قمر الا وهناك لفظ لا يستقل بالنهم كحرف الحر الفي الشهر ، وهناك لفظ لا يستقل بالنهم كحرف الحر الفي المشر الم معنى شيء في شيء الا ولكنه لا يستقل بالقهم بالقسيم الملك لا بد أن ينفسم نشيء ، كقولنا : الماء في الكوب أو قولنا : بالقسيم الملك لا بد أن ينفسم نشيء ، كقولنا : الماء في الكوب أو قولنا : الماميذ في الفصل . فإن كان للنظ معنى ومستقل بالفهم ، والزمن له دخل فيه فهو الفعل .

مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت في الماضي وهي في الجاضر وهي في المستقبل ، إذن فالزمن لا دخل له بها ، وكلمة : كلُوا نجدها تأتي من الاكل ، وهي صعني مستقل بالفهم والزمن جزء منه . وتفظ ا في ا يدل طبي معني غير مستقل بالفهم فلابد من أن ينضم لشيء آخر .

إذن كل لفظ له معنى ، وهذا المعنى قد يكون مستقلا بالفهم أو غيسر مستقل ، فإن كنان مستقلاً بالفسهم فإننا نسسال : هل الزمن جزء منه؟ وفي هذه الحسالة يكون د فعلاً 4 وإن لم يكن الزمن جزء منه فهو الاسم. وإن كنان غير مستقل بالفهم ويويد شيئاً آخر ليستقيم المعنى فهو د حرف 4 .

#### 011-100+00+00+00+00+0

وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هو د معنى زائد عليه زمن ، كفولنا : أكل ؛ فهى تعنى تناول إنسان طعامًا في زمن ماض ، وهكذا نفهم قولنا : «كان ، . فإن قلنا : «كان ، بجمنى حدوث شيء في الماضي ، كفولنا : «كان زيد مسافرًا ، فهى ناقصة . وفي ضوء هذا نفهم قول الحق :

﴿ وَإِن كَانَ ذُر عُسْرَةِ فَنَعِلَا أَ إِلَّ مَبْسَرَةٍ ﴾

(من الأية ١٨٠ سورة البغرة)

فإن أردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارى، عليه ، فالفعل يكون ناماً لا يحتاج إلى خبر . وإن أردت الوجود مع أى شيء آخر فهو الفعل الناقص الذى تكمله يخبر . مثل قوله تمالى : « وحسبوا ألا تكون فتنة ، أي آلا توجد فتنة ، فهي لا تحتاج إلى خبر .

وكان مثل بنى إسرائيل كمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فيها اختباراً آخر العام فيمضى الوقت فى غبر تحصيل ولا جد ولا اجتهاد بل فى غو ولعب ، وكان هذا حسبانا خاطئاً ؛ لأن المنهج لم يأت اعتباطاً ، ولكنه جاء كنظام حركة للحباة ليعمله المؤمن ، وكان المفروض أن يستقبلوا المنهج على حسب تعاليم المنهج . ومن العجيب أنهم ظنوا ولم بحسبوا بالحساب على الرغم من أنهم أهل علم بالحساب ، فهم حسبوا - بكسر السين ، وما حسبوا - بفتح الدين - وكان المفروض أن يقوموا بالحساب ، فالحساب هو الذى بضمن صحة المسائل .

وكل شيء عند الله يكون بالحساب، حساب للعبد وحساب على العبد. ووحسبوا ألا تكون فتنة ، أي ظنوا أنها ليست الحتباراً. وظنوا أن الرسالات والمناهج هي مسألة لا اختبار ضم فيها، فلها عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا آذانهم عنه. ونعلم أن وسائل الإدراك في النفس البشرية هي السمع والأبضار والافتدة:

﴿ وَاللَّهُ أَنْهُ جَمَّ مِنْ بَطُودِ أَنْهَتِكُمْ لا تَعْلُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأُفْتِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

إذن فوسائل الإدراك: سبع ، وبعبر ، وفيؤاد. وما تراه العين هو تجربة الإنسان بنفسه . أما ما يسمعه الإنسان فهو تجربة كل غير له . وبقلك يكون السبع أكثر اتساعاً من العين . والسبع هو وسيلة الإدراك التي توجد أولا في الإنسان حين يولد . ونجد المولود لا يهتز عندما يقترب شيء من عينيه ؛ لأنه لا يرى بلقة وقد يستسعر ذلك لمدة عسشرة أيام ومن بعد ذلك يبدأ في الرؤية . لكن الطفل إذا سمع صوتاً بجانب أذنيه ينفعل ، كان حاسة السمع هي التي توجد أولاً ، ولذلك ياتي لنا المحق بذكر السمع أولاً ومن بعد ذلك الإيصار ثم الافتادة .

قعموا وصموا ، وهو سبحانه يسألهم أولاً عن التجربة الشخصية فيهم ، ولم يسألهم عن الذي سبعوه عن فيسرهم فقط ، « فعموا ، أي لم يروا حتى الامور المتعلقة بهم ، ولم ينظروا في آيات الكون ولم يسمعوا البشيو ولا النقير ولا النهج من الله ولا انفقوا على تنفيذه . وصبحانه يعاتبهم أولاً على ما يتعلق برؤياهم هم ، فالأذن نسمع من الغيسر ؛ لللك آخذ عليهم أولا أنهم ثم يستعملوا عيوتهم . وحتى لو الهترضنا أنهم لم يروا آيات الكون بانقسهم قدما بالهدم لا ينظرون وقد جاءهم الرسول ودعاهم لينظروا في كون الله وأن يعتبروا .

فإذا كانوا أولاً في غفلة فلم يروا ، فلماذا لم ينتبهوا ويسمعوا سماع إذعان وانقياد عندما جامعم البشير والنذير لينبههم ؛ لذلك ، فعموا وصموا ، منطقية جداً هنا .

وبعد ذلك قبل الله منهم ، وأنجاهم من فرعبون وفلق لهم البحر ، وعبروا ، ولكنهم بمجود خروجهم عن البحر ، وسروا على قوم يمكفون ويلزمون ويقبلون على أصنام لهم يعبدونها . قالوا لموسى : نريد إلهما كما لهم اللهة . وأسرهم موسى أن يتوبوا وقبل الله توبتهم ، مع كثرة ما ارتكبوا من فنوب . ومن بعد ذلك يتوب الله عليهم ، ه ثم تاب الله عليهم » .

والتوبة هي فتح مجال للنفس السبوية لتنطلق في الخير من جديد ، فلر لم يتب الله على من أذنب فماذا يكرن موقف الملنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ويحس أنه ذاهب في طويق الشر بلا عبودة ، وحين يقبل الحق توبة المدنب ، قبذلك معناه أنه سبحانه بريد أن يحسمي المجتمع من شهره ، والتسوية مراحل : الأولسي : حين يشهرع الله التوبة ، والثانية : أن يتوب العبيد ، والثالثة : هي قبول الله للتربة ، وهذا ما جاء به الحق:

#### 150 July 1

#### @ff11 00+00+00+00+00+00+0

﴿ فُمْ ثَابُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾

(من الآية ١١٨ صورة التوبة)

ماذا تعنى تربة الله عليهم ؟ سبحانه لن يترب عليهم توبة القبول إلا بعد أن يترب عليهم توبة القبول إلا بعد أن يترب الذن فتربة الله عليهم الأولى هى التشريع لهم بالتوبة ، ثم توبتهم ، ثم قبول الحق للتوبة ، ثكن هؤلاء عموا وصموا ، وعلى الرغم من ذلك لطف الله بهم . فياذا حدث منهم بعد ذلك ؟ عموا وصموا مرة أخرى و ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصبر بما يعملون و

وه حموا ه مأخوذة من الفعل ه عمى » ، ومثلها مثل ه أكلوا » وه شربوا » وه حضروا ه ، فأين الفاعل أ الفاعل هو « واو الجهاعة » . وابن مالك تحد لحده المسألة ، فساحة تستد الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة ، فلا بد أن تجرد الفعل من حلامة التثنية أو الجمع ، فلا تقول : « قاما زيد وعمرو » ولكن تقول : « قام زيد وعمرو » ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميذ » ، لأن مدلول « الوار » هو معلول « التلاميذ » ؛ قال ابن مالك :

وجرد الفعل إذا أسند لمن أو جموع وجب تجريده من العلامة التي تدل على أن الفعل إذا أسند لمن أو جموع وجب تجريده من العلامة التي تدل على التنتية أو على الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما على أنها البدل من وأو الجياعة ، وإما على إنها البدل من وأو الجياعة ، وإما على إنها فاعل ويكون ذلك قد على إنها إلى المعرب وهم بنو الحارث بن كعب ، وهولاء قد يأتون بعلامة تدل على التنبية أو الجمع إذا أسند القعل إلى اسم ظلهر مثنى أو جموع مثل : قاموا الرجال وسافرا عمد وعل .

وحمل بعضهم قوله تعالى : و وأسروا التجوى الذين ظلموا » على هذا ، وكان قول الحق : ه كثير منهم » صيانة للاحتيال بأن قلة منهم تدير أمر الإيان في قلوبهم ، وكلمة ه كثير » جاءت حتى نتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهمل أبداً القلة التي تدير أمر الإيان في خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء في قوله تعالى : و وأن أكثركم لفاسقون » . و ثم عموا وصموا كثير منهم واقلة بصير بما يعملون » وه بصير » مثلها مثل عليم » ، أي شاهد وليس مع العين أين . ويقول الحق من بعد ذلك :

## الْمَدُ حَمَّرًا لَذِينَ قَالُوا إِنَ اللهُ هُو الْمَسِيحُ اَبِنُ مَرْبَعَةً وَقَالُ الْمَسِيحُ يَنَبِينَ إِمْرَتِهِ بِلَ اَعْبُدُوا اللهُ رَقِي وَرَبَّحَتُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِفَ بِاللهِ فَقَدْ حَرْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَا وَلَهُ النَّ الْرُومَ الِلقَّلِيلِينِ مِن الْعَبَادِ عَنَ الْعَبَادِ عَنْ الْعَلَيْلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ اللْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعُمْلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَمْلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَالِمُ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعُمْ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

وهِناك ثلاث آيات تسعوض لهمة، المسألة : « لقد كمفر الذين قمالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » . والآية الثانية :

(من الآية 24 صورة المائدة)

﴿ لَقَدَّ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَارِقَ }

والآية الثالثة :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَسْعِيسَى ابْنَ مَرْبُمُ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَسْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَسْنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ (13) ﴾

(من الآية ١١٦ سورة للثنبة)

إذن فالحملاف في المسألة جماء على ثلاث صور:

طائفة نشول : المسيح هو الله ، وطائفة نفيول : إن المسيح هو إله مع النين أخرين . وطائفة نقول : إن المسيح هو وأمه إلهان ، ولكل طائفة رد . والرد بأتى من أبسط شيء نشاهده في الوجود للكائن الحي ، فالإنسان . كما نعرف ـ مسيد الكون والأدنى منه يخدمه ، فالإنسان يحتاج إلى الحيوان من أجل منافعه ، وكذلك يحتاج إلى النيات والجداد ، هذا السيد ـ الإنسان ـ يحتاج إلى الأدنى منه ، والحق مسبحاته وتعالى أراد أن يرد على تأليه سيدنا عيسى وسيدتنا مريم ، فقال :

﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّمَامَ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة المكلمة)